## قِصَّةُ فَتَاةٍ

كتبه / د. محمد بن عبد الرحمن العريفي 15/1/1423هـ الحمد لله يختص من يشاء برحمته .. ويوفق أحبابه لأسباب عنايته .. ومتابع الإحسان إلى العباد بفضله ومنته ..

وَمصرَفُ الأحكامُ في العبيد .. فمنَ شقي وسعيد .. ومقرب وطريد .. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ..

وصلواتِ الله وسلَّامه على سيد أنبيائه .. وأول أوليائه ..

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ً..

مُحدثُ الأكوان والأعيان .. ومبدعُ الأركان والأزمان ..

ومنشئ الألباب والأبدان .. ومنتخبُ الأحباب والخلان ..

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ... حمدا إذا قابل النعم وفى .. وسلاما إذا بلغ خاتم النبيين شفى .. وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى .. أما بعد :

الحمد لله ..

فهذه جلسة مع الصالحات .. القانتات التقياتِ ..

اللّاتي سمع اللّيل بكاءهن في الأسحار .. ورأى النهار صومهن والأذكار .. هذه كلمات عابرات ..أبعثها مع كل نبضة أمل ..في عصر تكاثرت فيه الفتن إلى الفتاة المسلمة .. الراكعة الساجدة..

أبعثها إلى جوهرة المجتمع .. وأمل الأمة ..

إنها جلّسة مع المؤمنات ..اللاتي لم تهتك إحداهن عرضها ..ولم تدنس شرفها

وإنمًا صلت خمسها ..وأدامت سترها ..لتدخل جنة ربها ..

إنها قصة فتاة بل فتيات .. قانتات صالحات ..

ليست قصة عشق فاتنة .. ولا رواية ماجنة ..

\* \* \* \* \* \* \*

نعم .. قصة أحكيها .. لك أنت أيتها الأخت العفيفة .. العزيزة الشريفة .. فأنتِ أعزِ ما لدينا.. أنت الأم والأخت .. والزوجة والبنت ..

أنت نصف المجتمع .. وأنت التي تلدين النصف الآخر..

نعم تلدين الخطيب البارع .. والإمام النافع .. وتربين المجاهد المؤيد .. والقائد المسدد ..

فًالنساء شقائق الرجال ..فكما أن في الرجال عالم جليل .. وداعية نبيل .. ففي إلنساء كذلك ..

وكما أن في الرجال صوامون في النهار .. بكاؤون في الأسحار ..

ففى النساء كذلك ..

وكم من امرأة سابقت الرجال .. في صالح الأقوال والأعمال .. فسبقتهم .. في عبادتها لربها ..ونصرتها لدينها .. وإنفاقها وعلمها .. بل إنك إذا قلبت صفحات التاريخ .. رأيت أن أعظم الفضائل إنما سبقت إليها النساء ..

فَأُول من سكن الحرم .. وشرب من ماء زمزم .. وسعى بين الصفا والمروة .. هي امرأة .. هاجرُ أم إسماعيل ..

وأُول من دخلُ في الإسلام .. وناصر النبي عليه السلام .. هي امرأة .. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ..

وأول من عُذب في مولاه .. حتى قتل في سبيل الله .. هي امرأة .. سميةُ أم عمار بن ياسر ..

\* \* \* \* \* \* \*

فِعند البخاري ..

أن إبراهيم عليه السلام .. انطلق من الشام .. إلى البلد الحرام .. معه زوجه هاجر وولدها إسماعيل وهو طفل صغير في مهده .. وهي ترضعه .. حتى وضعهما عند مكان البيت .. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء .. فوضعها هنالك .. ووضع عندهما جراباً فيه تمر .. وسقاء فيه ماء ..

ثم قفى عليه السلام منطلقاً إلى الشام ..

فتلفتت أم إسماعيل حولها .. في هذه الصحراء الموحشة .. فإذا جبالٌ صماء وصخوراً سوداء .. وما رأت حولها من أنيس ولا جليس ..

وهي التي نشأت في قصور مصر .. ثم سكنت في الشام في مروجها الخضراء .. وحدائقها الغناء .. فاستوحشت مما حولها ..

فقامت ً .. وتبعت زوجها .. فقالت : يًا إبراهيم . . أَيَنْ تذهب .. وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء ؟

فمًا ردَّ عليهًا .. ولَّا التفت إَليهًا .. فأعادت عليه .. أين تذهب وتتركنا .. فما ردَّ عليها ..

م فأعادت عليه .. وما أجابها .. فلما رأت أنه لا يلتفت إليها ..

قالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم .. قالت : حسُبيّ .. قد رضيت بالله .. إذن لا يضيعنا .. ثم رجعت ..

. فانطلق أبراهيم الشيخ الكُبير .. وقد فارق زوجه وولده .. وتركهما وحيدين ..

حَتى إذّا كان عند ثنية جبل .. حيث لا يرونه .. استقبل بوجهه جهة البيت .. ثم رفع يديه إلى الله داعياً .. مبتهلاً راجياً ..

فقالَ : " ربنا إني أسكنت من ذريّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " ..

ثم ذهب إبراهيم إلى الشام ..

ورجعت أم إسماعيل إلى ولدها .. فجعلت ترضعه وتشرب من ذلك الماء .. فلم تلبث أن نفد ما في السقاء .. فعطشت .. وعطش ابنها .. وجعل من شدة العطش يتلوى .. ويتلمظ بشفتيه .. ويضرب الأرض بيديه وقدميه .. وأمه تنظر إليه يتلوى ويتلبط .. كأنه يصارع الموت .. فتلفتت حولها .. هل من معين أو مغيث .. فلم ترَ أحداً .. فقامت من عنده ..

وانطلقت كُراهية أن تنظر إليه يموت ..

فاحتارت.. أين تذهب !!

فرأت جبل الصفا أقرب جبل إليها .. فصعدت عليه .. وهي المجهدة الضعيفة .. لعلها ترى أعراباً نازلين .. أو قافلة مارة ..

فلما وصلت إلى أعلاه .. اُستقبلَت الوادي تنظر هلَ ترى أحداً .. فلم تر أحداً .. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها ..

ثم سعت سعى الإنسان المجهود .. حتى جاوزت الوادي ..

م أنت جبل المروة فقامت عليها .. ونظرت .. هل ترى أحداً .. فلم تر أحداً .. فعادت إلى الصفا .. فلم تر أحداً .. ففعلت ذلك سبع مراتٍ .

فلما أشرف*ت ع*لى المروة في المرة السابعة .. سمعت صُوتاً فقالت : صه .. ثم تسمعت ..

فقالت : ُقد أسمعت إن كان عندك غواث فأغثني .. فلم تسمع جواباً .. فالتفتت إلى ولدها ..

فإذا هي بالملكَ عند موضع زمزم .. فضرب الأرض بعقبه أو بجناحه حتى تفجر الماء ..

فنزلت إلى الماء سريعاً .. وجعلت تحوضه بيدها وتجمعه .. وتغرف بيدها من الماء في سقائها .. وهو يفور بعد ما تغرف .. فقال لها جبريل : لا تخافوا الضيعة .. إن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه .. فلله درها ما أصبرها .. وأعجب حالها .. وأعظم بلاءها ..

\* \* \* \* \* \* \*

هذا خبر هاجر .. التي صبرت .. وبذلت .. حتى سطر الله في القرآن ذكرها.. وجعل من الأنبياء ولدها .. فهي أم الأنبياء .. وقدوة الأولياء .. هذا حالها .. وعاقبة أمرها ..

نعم .. تغربت وخافت .. وعطشت وجاعت ..

لكنها راضية بذلك مادام أن في ذلك رِضا ربها ..

عنها راضية بدنك هذام أن في دنك رضا ربها .. عاشت غريبة في سبيل الله .. حتى أعقبها الله فرحاً وبشراً .. فهل تصبرين أنت اليوم مثل غربتها .. فتقومين الليل والناس نيام .. وتصومين النهار .. وهم في شراب وطعام ..

\* \* \* \* \* \* \* \*

بل تفخرين بعباءتك وحجابك .. يوم تنازل عنها من تنازل .. وتهجرين الأفلام والمسرحيات .. والفواحش والأغنيات .. في سبيل رضا رب الأرض والسموات .. فهذا الصبر من أعظم الجهاد .. وأنت عليه في الدنيا عزيزة مأجورة .. وفي الآخرة كريمة مشكورة .. بل طوبى لك إن فعلت ذلك .. وقد قال صلى الله عليه وسلم : بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ..

\* \* \* \* \* \* \*

نعم .. طوبى للغرباء .. فمن هم الغرباء .. إنهم قوم صالحون .. بين قوم سوء كثير .. إنهم رجال ونساء .. صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. يقبضون على الجمر .. ويمشون على الصخر .. ويبيتون على الرماد .. ويهربون من الفساد .. صادقة ألسنتهم .. عفيفة فروجهم .. محفوظة أبصارهم .. كلماتهم عفيفة .. وجلساتهم شريفة ..

\* \* \* \* \* \* \*

فإذا وقفوا بين يدي الله .. وشهدت الأيدي الأرجل .. وتكلمت الآذان والأعين .. فرحوا واستبشروا ..

فلم تشهد عليهم عين بنظر إلى محرمات .. ولا أذن بسماع أغنيات .. بٍل شهدت لهم بالبكاء في الأسحار .. والعفة في النهار ..

أَما غيرهم فتحيط بهم الفضائح .. وتهلكهم القبائح .. { وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءَ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ جَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلِا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَنْ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ \* وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ وَلَا أَنْ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ \* وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ وَلَا أَنْ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ \* وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الْذَاسِرِينَ \* فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثَوْقَى لَّهُمْ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ

\* \* \* \* \* \* \*

أما خبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها .. فعند البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالنبوة .. كان يذهب إلى غار حراء .. بجانب المدينة .. فيتعبد فيه .. فبينما هو صلى الله عليه وسلم في هدوء الغار يوماً .. إذ جاءه جبريل فجأة

.. فقال : اقرأ ..

ففزع النبي صلى الله عليه وسلم منه .. وقال : ما قرأت كتاباً قط .. ولا أجسنه .. وما أكتب .. وما أقرأ ..

فأخذه جبريل فضمه إليه .. حتى بلغ منه الجهد .. ثم تركه .. فقال : اقرأ ..

فقِال صلى الله عليه وسلم : ما أنا بقارئ ..

فأخذه فضمه إليه الثانية.. حتى بلغ منه الجهد .. ثم تركه .. فقال : اقرأ .. فقال صلى الله عليه وسلم : ما أنا بقارئ .. فأخذه جبريل فضمه إليه الثانية.. حتى بلغ منه الجهد .. ثم تركه ..

فقال : " اقرأ بأسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق \* اقرأ وربك الأكراد المالية التاريخ المالية الما

الأكرم \* الذي علم بالقلم \* علم الإنسان ما لم يعلم " ..

فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات .. ورأى هذا المنظر .. اشتد فزعه .. ورجفِ فؤاده .. ثم رجع إلى المدينة ..

فدخل على خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها . فقال : زملوني .. زملزني .. أي غطوني بالفرش .. ثم اضطجع .. وغطوه ..

وأم المؤمنين .. تنظر إليه لا تدري ما الذي أفرعه ..

فُلبت صلَّى الله عليه وسلم ملياً حتى سكن روعه ..

ثم التفت إلى خديجة فأخبرها الخبر .. وقال لها : يا خديجة .. لقد خشيت على نفسى ..

فقالت خديجة : كلا .. والله لا يخزيك الله أبداً .. إنك لتصل الرحم .. وتقري الضيف .. وتحمل الكل .. وتكسب المعدوم .. وتعين على نوائب الحق ..

ثم لم ٍينقطع خيرها .. ولم يقف حماسها ..

وإنما أخذت بيده صلى الله عليه وسلم .. فانطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها .. وكان شيخاً كبيراً أعمى .. وكان امرءاً قد تنصر في الجاهلية .. وكان يقرأ الإنجيل .. ويكتبه .. ويعرف أخبار الأنبياء .. فلما دخلت عليه خديجة جلست إليه ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فقالت له : يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك ..

فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟

فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى .. وما سمع من القرآن ..

فقالَ ورقة : سبوح .. سبوح .. أبشر ثم أبشر .. هذا الناموس الذي أنزل على موسى ..

ثم قال ُورقة : يا ليتني فيها جذعاً .. حين يخرجك قومك .. أي شاباً قوياً لأخرج معك وأنصرك ؟

ففزع صلى الَّله علِّيه وسلِم وقال : أومخرجيَّ هم ؟!

فقال : نعم ! إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي .. وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً .. أي أنصرك نصراً عزيزاً أبداً ..

يونت التحرف تعتر التورود النام التي التعرف تعتر التورد البدا الله عليه وسلم مع زوجه خديجة .. وقد أيقنت خديجة أن عهد النوم قد تولى .. وأنها مع زوج سيبتلى .. وقد تخرج من بيتها .. وتؤذى في نفسها .. وهي المرأة التي نشأت غنية منعمة .. حسيبة مكرمة .. وهاهي تستقبل البلاء .. فهل تخاذلت عن نصرة الدين .. أو خلطت الشك باليقين .. كلا .. بل آمنت بربها .. ونصرت نبيها.. بمالها .. ورأيها .. وجهدها .. ولم يزل هذا حالها حتى لقيت ربها ..

وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال : يا رسول الله.. هذه خديجة .. قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب .. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها.. ومني.. وبشرها ببيت في الجنة من قصب.. لا صخب فيه ولا نصب ..

\* \* \* \* \* \* \*

هذا خبر خديجة .. أول من دخل في الإسلام .. ونبذ عبادة الأصنام .. سبقت الرجال .. وخلفت الأبطال ..

حتى ضربَ التاريخَ الأمثال ببذلها .. ودعانا إلى الاقتداء بفعلها ..

لم تلتفت إلى توهين من كافر .. أو شبهة من فاجر ..

فكان جزاؤها أن أعدّ الله نزلها .. وبني بيتها ..

فاستبشرت وفرحت .. وزادت وتعبدت ..

حتى لقيتٍ رپها وهو راضٍ عنها ..

{ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاْتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } ..

\* \* \* \* \* \* \*

فرضي الله عن أم المؤمنين خديجة .. رضي الله عن أمنا .. فهلا اقتدت بها بناتها .. هلا اقتديت أنت بها .. ليكون لك في الجنة مثلها بيت من قصب .. لا نصب فيه ولا وصب ..

\* \* \* \* \* \* \*

أما خبر أم عمار .. سميةَ بنتِ خياط ..

فهو عجِب ..

كَاْنَت أُمة مملوكة لأبي جهل .. فلما جاء الله بالإسلام .. أسلمت هي وزوجها وولدها ..

فجعل أبو جهل يفتنهم .. ويعذبهم .. ويربطهم في الشمس حتى يشرفوا على الهلاك حراً وعطشاً ..

فكان صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون .. ودماؤهم تسيل على أجسادهم .. وقد تشققت من العطش شفاههم .. وتقرحت من السياط جلودهم .. وحر الشمس يصهرهم من فوقهم ..

فيتألم  لحالهم .. ويقول : صبراً آل ياسر .. صبراً آل ياسر .. فإن موعدكم الجنة ..

فتُلامِسَ هذه الكلمات أسماعهم .. فترقص أفئدتهم .. وتطير قلوبهم .. فرحاً بهذه البشري ..

ُ وَفَجَأَة ۚ.. إِذَا بِفَرِ عُونَ هَذَه الأَمة .. أَبِي جَهِل يأتيهِم .. فيزداد غيظه عليهم .. فيسومهم عذاباً ..

ويُقولَ : سبوا محمداً وربه .. فلا يزدادون إلا ثباتاً وصبراً .. عندها يندفع الخبيث إلى سمية .. ثم يستل حربته .. ويطعن بها في فرجها .. فتتفجر دماؤها .. ويتناثر لحمها .. فتصيح وتستغيث .. وزوجها وولدها على جانبيها .. مربوطان يلتفتان إليها ..

وأُبُو جهل يسب ويكفُر .. وهي تحتضر وتكبر .. فلم يزل يقطع جسدها المتهالك بحربته .. حتى تقطعت أشلاءً .. وماتت رضي الله عنها ..

نعم .. ماتت .ٍ. فلله درها ما أحسن مشهد موتها ..

ماتت .. وقد أرضٍت ربها .. وثبتت على دينها ..

ماِتت .. ولم تعبأ بجلد جلاد .. ولا إغراء فساد ..

فآوٍ لفتيات اليوم ..

تضًل إحداهن بأقل من ذلك .. فتنحرف عن الصراط .. وهي لم تُجلد بسياط .. ولم تخوف بعذاب ..

\* \* \* \* \* \*

نعم .. كانت النساء .. تصبر على البلاء .. كن يصبرن على العذاب الشديد .. والكي بالحديد .. وفراق الزوج والأولاد .. يصبرن على ذلك كله حباً للدين .. وتعظيماً لرب العالمين .. لا تتنازل إحداهن عن شيء من دينها.. ولا تهتك حجابها.. ولا تدنس شرفها.. ولو كان ثمنُ ذلك حياتها.. نساء خالدات .. تعيش إحداهن لقضية واحدة .. كيف تخدم الإسلام ..

تساح حادات .. فيس إحداهن تعصيه واحده .. تبذل للدين مالها .. ووقتها .. بل وروحها .. حملن هم الدين .. وحققن اليقين ..

\* \* \* \* \* \* \* \*

أم شريك غزية الأنصارية .. أسلمت مع أول من أسلم في مكة البلد الأمين .. فلما رأت تمكن الكافرين .. وضعف المؤمنين .. حملت هم الدعوة إلى الدين .. فقوي إيمانها .. وارتفع شأن ربها عندها .. ثم جعلت تِدخِل على نساء قريش سراً فتدعوهن إلى الإسلام .. وتحذرهن من عبادة ألأصنام ..

حتى ظهر أمرها لٰكفار مكة .. فاشتد غضبهم عليها .. ولم تكن قرشية يمنعها قومها ..

فأخذُّها الَّكفَّار وقالوا : لولا أن قومك حلفاء لنا لفعلنا بك وفعلنا .. لكنا نخرجك من مكة إلى قومك ..

فتلتَلوِها .. ٓثم حملُوهَا عَلَى بعير .. ولم يجعلوها تحتها رحلاً .. ولا كساءً .. تعذيبا لها ..

تم سٍاروا بهٍا ثلاثة أيام .. لا يطعمونها ولا يسقونها .. حتى كادت أن تهلك ظمئا وجوعا ..

وكانوا من حقدهم عليها .. إذا نزلوا منزلاً أوثقوها .. ثم ألقوها تحت حر

رَ حَرَّ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى فبينما هم في طريقهم .. نزلوا منزلاً .. وأنزلوها من على البعير .. وأثقوها في الشمس ..

فاستسقتهم فلم يسقوها ..

فبينما هي تتلمظ عطشاً .. إذ بشيء بارد على صدرها .. فتناولته بيدها فإذا هو دلو من ماء ..

فشربت منه قليلاً .. ثم نزع منها فرفع .. ثم عاد فتناولته فشربت منه ثم رفع ً.. ثم عاد فتناولته ثم رِفع مرارا ..

فشربت حتى رويت .. ثم أفاضت منه على جسدها وثيابها .. فلما استيقظ الكفار .. وأرادوا الارتحال .. أقبلوا إليها .. فإذا هم بأثر الماء على جسدها وثيابها ..

ورأوها في هيئة حسنة .. فعجبوا .. كيف وصلت إلى الماء وهي مقيدة .. فقالوا لها : حللت قيودك .. فأخذت سقائنا فشربت منه ؟

قلت : لا والله .. ولكنه نزل علي دلو من السماء فشربت حتى رويت .. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لئن كانت صادقة لدينها خير من ديننا .. فتفقدوا قربهم وأسقيتهم .. فوجدوها كما تركوها .. فأسلموا عند ذلك .. كِلهم .. وأطلقوها من عقالها وأحسنوا إليها ..

أسلموا كلهم بسبب صبرها وثباتها .. وتأتي أم شريك يوم القيامة وفي صحيفتها .. رجال ونساء .. أسلموا على يدها ..

نعم عرف الِتاريخ أم شريك ٍ.. وعرف أيضاً .. الغميصاء .. أم أنس بن مالك .. الَّتيِّ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري : دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا هي الغميصاء بنت ملحان ..

امرأة من أعجب النساء ..

عاشت في بداية حياتها كغيرها من الفتيات في الجاهلية .. تزوجت مالك بن النص

فلما جاء الله بالإسلام.. استجابت وفود من الأنصار .. وأسلمت أم سليم .. مع السابقين إلى الإسلام ..

وعرضت الإسلام على زوجها فأبى وغضب عليها ..

وَأَرادها على الخروج معه من المدينة إلى الشام .. فأبت وتمنعت .. فخرج .. وهلك هناك ..

وكانت امِراأة عاقلة جميلة فتسابق إليها الرجال ..

فِخطبها أبو طلحة قبل أن يسلم فقالت :

أما إني فيكَ لراغبة .. وما مثلك يرد .. ولكنك رجل كافر .. وأنا امرأة مسلمة .. فإن تسلم فذاك مهري .. لا أسأل غيره ..

قال : إني على دين ..

على : إِنَّا أَبَا طَلَحَة .. أَلَسَت تعلم أَن إِلَهَكَ الذي تعبده خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان ؟

قالً : بلى ً.. قالت : أفلاً تستحي أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان ؟ يا أبا طلحة ..

إن أنت أسلمت لا أريد من الصداق غيره ..

قال: حتى أنظر في أُمري .. فذهب ثم جاء إليها .. فقال : أشهد أن لا إله إلا الله.. و أن محمدا رسول الله..

فاستبشرت .. وقالت : يا أنس زوج أبا طلحة .. فتزوجها ..

فما كان هناكٍ مهر قط أكرم من مهر أم سليم : الإسلام ..

انظري كيف أرخصت نفسها في سبيل دينها ..

وأسقطت من أجل الإسلام حقها ..

نعم .. فتاة تعيش لأجل قضية واحدة هي الإسلام .. كيف ترفع شأنه .. وتعلي قدره .. وتهدي الناس إليه ..

بل .. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة .. استقبله الأنصار والمهاجرون فرحين مستبشرين ..

وَنزلْ صَلِّى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب .. فأقبلت الأفواج على بيته لزيارته صلى الله عليه وسلم ..

فخرجت أم سليم الأنصارية من بين هذه الجموع.. وأرادت أن تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً .. فلم تجد أحب إليها من فلذة كبدها .. فأقبلت بولدها أنس .. ثم وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم .. فقالت :

يا رسول الله هذا أنس يكون معك دائماً يخدمك .. ثم مضت .. وبقي أنس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه صباحاً ومساء ..

\* \* \* \* \* \* \*

ولم تكن أم سليم تتصنع البذل أمام الناس وتنساه في نفسها .. وإنما العجب حالها في بيتها .. من عناية بزوجها .. ورضا بقسمة ربها .. تزوجت أم سليم أبا طلحة .. ورزقت منه بغلام صبيح .. هو أبو عمير ..وكان أبو طلحة يحبه حباً عظيماً ..

بل كان صلى الله عليه وسلم يحبه .. ويمر بالصغير فيري معه طيراً يلعب به .. اسمه النغير .. فكان يمازحه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ فمرض الغلام .. فحزن أبو طلحة عليه حزناً شديداً .. حتى اشتد المرض بالغلام يوماً ..

وخرج أبو طلحة في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وتأخر

فازداد مرضِ الغلام ومات .. وأمه عنده ..

بكي بعضَ أَهْل البيتَ .. فهدأتهُم وقالت : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه ..

فوضعت الغلام في ناحية من البيت وغطته .. وأعدت لزوجها طعامه .. فلما عاد أبو طلحة إلى بيته .. ِسألها : كيف الغلام ؟

قالت : هدأت نفسه .. وأرجو أن يكون قد استراج ..

فتوجه إليه ليراه .. فأبِتُ عليه وقالتُ : هِو ساكنُ فلا تحركه ..

ثم قربت له عُشاءه فأكل وشرب .. ثم أصاب منها ما يصيبه الرجل من امرأته ..

فلماً رأت أنه قد شبع واستقر .. قالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا .. قالت : أِلا تعجب من جيراننا ؟ قال : وما لهم ؟!

قالت : أعارهم قوم عارية .. وطال بقاًؤها عندهم حتى رأوا أن قد ملكوها .. فلما جاء أهلها يطلبونها .. جزعوا أن يعطوهم إياها ..

فقال : بئس ما صنعوا ..

فقالت : هذا ابنك .. كَانت عارية من الله .. وقد قبضه إليه .. فاحتسب ولدك عند الله ..

فُفزع .. ثم قال : والله .. ما تغلبيني على الصبر الليلة .. فقام وجهز ولده ..

فَلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره .. فدعا لهما بالبركة ..

ُ قَالَ رَاوِي الحديث : فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن ..

فانظرَي كيفَ ارتفعت بدينها .. عن شق الجيوب.. وضرب الخدود.. والدعاء بالويلِ والثبور ..

هل رأيتم امراًة توفى ابنها .. بين يديها .. وتقوم بخدمة زوجها .. وتهيئ له نفسها ..

بل هْل رأيت ألطف من لطفها .. أو ألين من طريقتها ..

إن امرأة بهذا الإيمان والدين .. والصدق واليقين .. لينتشر خيرها .. وتعم بركة فعلها .. على أهل بيتها ..

فيصلح أولإدها .. وتستقيم بناتها .. ويتأثر زوجها بصلاحها ..

فلا عجب أن يرتفع شأن أبي طلحة بعد زواجه منها ..

كانت أم سليم تحثه على الدعوة والجهاد .. وطاعة رب العباد .. حتى إذا كانت خرج أبو طلحة مع المجاهدين .. فاشتد عليهم البلاء ..فاضطرب المسلمون .. وقتّلوا .. وتفرقوا ..

وأِقبل المشرِكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله ..

فأقبل عليه أصحابه الأخيار .. وهم جرحى .. وجوعي ..

دِماؤهم تسيل على دروعهم .. ولحومهم تتناثر من أجسادهم ..

أقبلوًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فأحاطوه بأجسادهم يصدون عنه الرماح .. وضربات السيوف .. تقع في أجسادهم دونه ..

وكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول: يا رسول الله لا يصيبك سهم .. نحري دون نحرك .. وهو يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحامي .. والكفار يضربونه من كل جانب .. هذا يرميه بسهم .. وذلك يضربه بسيف .. والثالث يطعنه بخنجر .. فلم يلبث أن صُرع ووقع من كثرة الضرب عليه .. فأقبل أبو عبيدة يشتد مسرعاً .. فإذا أبو طلحة صريعاً .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دونكم أخاكم فقد أوجب ) .. فحملوه .. فإذا بجسده بضع عشرة ضربة وطعنة ..

نعم .. كان أبو طلحة بعدها .. يرفع راية الدين .. وكان صلى الله عليه وسلم يقول : لصوت أبي طلحة في الجيش خيرٌ من فئة ..!! هذا صوته في الجيش .. فما بالك بقوته وقتاله ؟ ..

\* \* \* \* \* \* \*

فهل تنشطين لتقدمي مثلما قدمت ؟ فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما دعا الرجال .. وبايع النساء كما بايع الرجال .. وبايع النساء كما بايع الرجال .. وحدث النساء كما حدث الرجال .. وحدث النساء والنساء والرجال متساويان في الجزاء والعقاب .. قال تعالى ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) .. وهما متساويان في الحقوق الإنسانية .. فلكل من الزوجين حق على الآخر .. قال صلى الله عليه وسلم : ( ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً ) ..

والميزان الوحيد عند الله للمفاضلة بين الرجل والمرأة هو التقوى .. { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } ..

وكلّما احترمت المرأة نفسها احترمها من حولها .. فهي ثمينة مادامت أمينة .. فإذا خانت هانت .. وانظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لما فتح مكة .. واضطرب أمر الكفار فيها .. فمنهم من قاتل .. ومنهم أسلم .. ومنهم من اختبأ .. فكان من بين المقاتلين رجلان قاتلا علياً رضي الله عنه ثم فرا من بين يديه

..

والتجئا إلى بيت أم هانئ أخت علي رضي الله عنه .. فأمنتهما .. فأقبل علي عليها .. فدخل البيت .. وقال : والله لأقتلنهما .. فأغلقت أم هانئ عليهما باب البيت .. ثم ذهبت سريعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فلما رآها قال : مرحباً يا أم هانئ .. ما جاء بك ؟ فقالت : زعم علي أنه يقتل رجلين أمنتهما .. فقال صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت .. وأمنا من أمنت .. فلا يقتلهما ..

وجعل الله للمرأة حقها في تقرير حياتها .. فلا تزوج إلا بإذنها .. ولا يؤخذ من مالها إلا باختيارها .. وإن اتهمت في عرضها عوقب متهمها .. وإن احتاجت أُلزم وليها بسد حاجتها .. أبوها مأمور بالإحسان إليها .. وولدها مأمور ببرها .. وأخوها مأمور بصلتها ..

بل طالما قدم الدين المرأة على الرجل ..

ُقال تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ) ..

وفي الصحيحين قال رجل : يا رسول الله ! من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال صلى الله عليه وسلم : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ) .. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً يطوف حول الكعبة .. يحمل عجوزاً على ظهره ..فسأله : من هذه فقال الرجل : هذه أمي مقعدة .. وأنا أحملها على ظهري منذ عشرين سنة .. أتراني يا ابن عمر وفيتها حقها .. فقال ابن عمر : لا .. لا .. ولا زفرة من زفراتها ..

\* \* \* \* \* \* \* \*

فمع هذا التبجيل والتكريم .. والاحترام والتقديم ..

كيف تتقاعس فتيات اليوم عن نصرة الدين ..

بل كيف ترى المنكرات ظاهرة .. بصور فاُجرة .. أو علاقات سافرة .. ومحرمات في اللباس والحجاب .. مؤذنة بقرب نزول العذاب ..

ترى هذه المنكرات بين قريباتها .. وأخواتها وزميلاتها ..

ثمَ لَا تنشط للإِنكَارِ .. وقد قَال صلى اللّه عليه وسلّم : من رأى منكم منكراً فليغيره ..

فهل غيرت ما استطعت من منكرات ؟

ليت شعري .. كيف يكون حالك يوم القيامة .. إذا تعلقت بك الصديقة والزميلة .. والحبيبة والخليلة ..

وبكين وانتحبن .. لم رأيتينا على المنكرات .. ومقارفة المحرمات .. ولم تنهي أو تنصحي .. أو تعظي وتذكري .. وانظِري إلى تضِحية الكافرات لدينهن ..

يقول أحد الدعاة :

كنت في رحلة دعِوية إلى ِاللاجئين في أفريقيا ..

كان الطريق وعراً موحشاً أصابنا فيه شدة وتعب..

ولا نرى أمامنا إلا أمواجاً من الرمال .. ولا نصل إلى قرية في الطريق .. إلا ويحذرنا من قُطّاع الطرق ..

ثم يسَّر الله الوصولِ إلى اللاجئين ليلاً ..

فِرحوا بمقدمي .. وأعدَّوا خيمة فيها فراش بال ..

أَلقَيتَ بنفسي على الفراش من شدة التعب.. ثم رحت أتأمل رحلتي هذه. أتدرى ما الذي خطر في نفسي؟!

شعرَت بشيء من الَاعتزاز والفخر.. بل أحسست بالعجب والاستعلاء! فمن ذا الذي سبقني إلى هذا المكان؟!

ومن ذا الذي يصنع ما صِنعت؟!

ومن ذا الذي يستطيع أن يتحمل هذه المتاعب؟!

وَما زال الشّيطان ينفّخ في قلبِي حتى كدت أتيه كبراً وغرورلًا

رد ربن السباح نتجول في أنحاء المنطقة.. حتى وصلنا إلى بئر يبعد عن منازل اللاجئين .. فرأيت مجموعة من النساء يحملن على رؤوسهن قدور الماء.. ولفت انتباهي امرأة بيضاء من بين هؤلاء النسوة.. كنت أظنها - بادي الرأي - واحدة من نساء اللاجئين مصابة بالبرص..

فسألت صاحبي عنها ..

قال لي مرافقي: هذه منصرة .. نرويجية .. في الثلاثين من عمرها .. تقيم هنا منذ ستة أشهر .. تلبس لباسنا.. وتأكل طعامنا.. وترافقنا في أعمالنا..

وهي تجمع الفتيات كل ليلة .. تتحدث معهن .. وتعلمهن القراءة والكتابة.. ووأحياناً الرقص ..

وُكُم من يتيُم مُسحت على رأسه! و مريض خففت من ألمه! فتأملي في حال هذه المرأة.. ما الذي دعاها إلى هذه القفار النائية وهي على ضلالها؟!

وما الذي دفعها لتترك حضارة أوروبا ومروجها الخضراء؟! وما الذي قوَّى عزمها على البقاء مع هؤلاء العجزة المحاويج وهي في قمة

شِبابها؟!

أفلا تتـصـاغرين نفسك ..

هذه منصِّرة ُضَالَّة .. تصبر وتكابد .. وهي على الباطل .. بل في أدغال أفريقيا .. تأتي المنصرة الشابة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا .. تأتي لتعيش في كوخ من خشب .. أو بيت من طين .. وتأكل من أردئ الطعام كما يأكلون .. وتشرب من النهر كما يشربون .. ترعى الأطفال .. وتطبب النساء ..

فَإِذا رأيتيها بعد عودتها إلى بلدها .. فإذا هي قد شحب لونها .. وخشن جلدها .. وضعف جسدها .. لكنها تنسى كل هذه المصاعب لخدمة دينها .. عجباً .. هذا ما تبذله تلك النصرانيات الكافرات .. ليعبد غير الله .. ( إن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ ) ..

\* \* \* \* \* \* \*

وأنت .. أفلا تساءلت يوماً : ماذا قدمت للإسلام .. كم فتاة تابت على يدك .. كم تنفقين لهداية الفتيات إلى ربك .. تقول بعض الصالحات لا أجرؤ على الدعوة .. ولا إنكار المنكرات .. عجباً !! كيف تجرؤ مغنية فاجرة .. أن تغني أمام عشرة آلاف يلتهمونها بأعينهم قبل آذانهم .. ولم تقل إني خائفة أخجل .. كيف تجرؤ راقصة داعرة .. أن تعرض جسدها أمام الآلاف .. ولا تفزع وتوجل ..

\* \* \* \* \* \* \*

بل بعض الفتيات .. تزين لغيرها المنكرات .. فتتبادل معهن مجلات الفحشاء .. وأشرطة الغناء .. أو تدعوهن إلى مجالس منكر وبلاء .. وهذا من التعاون على الإثم والعدوان .. والدخول في حزب الشيطان .. ولتنقلبن هذه المحبة إلى عداوة وبغضاء .. قلا الله : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) .. هذا حالهن في الله : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) .. هذا حالهن في

عرصات القيامة .. يلبسن لباس الخزي والندامة .. أما في النار .. فكما قال الله عن فريق من العصاة : { ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ } .. نعم يلعن بعضهن بعضاً .. تقول لصاحبتها التي طالما جالستها في الدنيا .. وضاحكتها وقبلتها .. تقول لها يوم القيامة : لعنك الله أنت التي أوقعتني في الغزل والفحشاء ..

فتصيح بها الأخرى: بل لعنك الله أنت .. فأنت التي أعطيتني أشرطة الغناء فتجيبها : بل لعنك الله .. أنت التي زينتي ليَ التسكع والسفور .. فترد عليها : بل لعنك الله أنت .. أنت التي دللتني على طرق الفجور .. عجباً .. كيف غابت تلك الضحكات .. والهمسات واللمسات .. طالما طفتما في الأسواق ِ.. وضاحكتما الرفاق .. واليوم يكفر بعضكن ببعض ويلعن

بعضكن بعضاً ..

نعم .. لأنهن ما اجتمعن يوماً على نِصيحة أو خير .. فهن يوم القيامة يجتمعن .. ولكن أين يجتمعن ؟ في نار لا يخبو سعيرها .. ولا يبرد لهيبها ..

وَلا يخفُفُ حرها .. إلا أِن يشاء الله ..

{ ۚ فَإِذَا نُفِخَ اِلْصُّورِ فَلَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ \* \* فَيَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هَمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَئِكَ ِالَّذِينَ خَسٍرُوا أَنهُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۖ وَهُمْ فِيِّهَا كَالِحُونَ \* أَلَمْ تَكُنْ ۚ أَيَاتِيَ تُتْلَيِ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِكُنتُم بِهَا تُكَدِّّبُونَ \* قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنًّا قَوْمًا بِضَالِّينَ \* رَبَّنَا أَخْرِجْنَا ۚ مِنْهَا فَإَنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ \* قَالَ اخْسَؤُوا فِّيهَا وَلَاَ تُكَلَمُونِ } .. ثم قال الله : { َ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ } ..

\* \* \* \* \* \* \*

وكم من الفتيات المؤمنات .. انجرفت إحداهن مع الأمواج .. فُبِدأَت تُتساهل بالحجاب والعباءة .. وترضى أن تتتبع ما يصنعه المفسدون ، . بل يصممه الفجرة والكافرون . . من العباءات التي تظهر الزينِة بدل أن تسترها ِ..

عجباً !! كيف ترضين أن تكوني دمية يلبسونها ما شاءوا ؟ فهذه عباءة مطرزة .. وتلك مخصرة .. والثالثة على الكتفين .. والرابعة

وِاسعة الكِكُمّين ..

أُصبحت أكثر العباءات .. تحتاج إلى سترها بعباءة .. فالحجاب.. إنما شرع لستر الزينة عن الرجال .. فإذا كان الحجاب في نفسه زينة .. فما الحاجة إليه ..

وِقد قال صلى الله عليه وسلمِ فيما رواه مسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما .. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس .. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ).

فمن هي الفتاة التي لا تريد الجنة ولا رائحتها ؟

أما تعلمين .. أنك بتبرجك وسفورك تصبحين وسيلة من وسائل الشيطان ؟ هِل ترضِين أن تكوني سبباً في وقوع مسلمٍ في الحرام ؟ أتدرين أنكُ إذا لبست عباءة متبرجة .. ثم رأتك فتاةٍ فاشترت مثلها فلبستها .. أتعلمين أن عليك وزرها ووزر من قلدها هي أيضاً إلى يوم القيامة .. أيسرك أن تكوني قدوة في الشر ..

ولو سألت امرأة تزينت بعباءة من هذه الأنواع.. لماذا تلبسين هذه العباءة ؟ لقالت لك : هذه أجمل .. فاسأليها عِند ذلك َ: تتجملين لمن ؟!! نعم تتجملين لمن ؟! لخاطب شريف .. أو زوج عفيف .. إنها تتزين لينظر إليها سفلة الناس .. ممن لا يلتفتون لمراقبة الله لهم .. ممن لا يهمهم شرفها .. ولا عفتها أو كرامتها .. يسعى أحدهم لشهوة فرجه .. ولذة عينه .. ثم إذا قضى حاجته منها .. ركلها بقدمه .. وبحث عن فريسة أخرى ..

\* \* \* \* \* \* \*

هلا تفكرت يوماً .. لماذا أمرك الله بالحجاب .. نعم لماذا قال الله : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } .. لماذا أمرك الله بستر زِينتك .. وجهك وشعرك وسائر جسدك ..

لَماذاً أُمَّرك الله بهَّذا .. هل بينه وبينك خصام.. أو ثأر وانتقام .. كلا .. فهو الغني عن عباده الذي لا يظلم مثقال ذرة ..

ولكنها سنة الله الباقية .. وشريعته الماضية .. وقوله الذي لا يبدل .. وحكمه الذي يعدل ..

قضى على الرجل بأحكام .. وعلى المرأة بأحكام .. ولا يمكن أن تستقيم الدنيا إلا بطاعته ..

والمرأة الصالحة تسلم لربها في أمره ..

وَتأمِلِي فيما رواه مسلم .. من خبر تلك المرأة .. التي جاءت إلى عائشة يوماً فسألتها .. فقالت :

ما بال الحائض إذا طهرت من حيضها .. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فعجبت عائشة من سؤالها .. وقالت : أحرورية أنت ؟ أي من الخوارج على الدين ؟

قالت : لست بحرورية .. ولكني أسأل ..

فقالت عائشة : كَانَ يصيبناً ذلكَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ..

وَلَيْمُ .. تَسَلَيْمُ تَامَ لأَوامِرِ اللّهِ .. { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ } ..

نعمَ .. الفائزون هم الذين يسلمون لله في أمره ..

\* \* \* \* \* \* \* \*

أما غيرهم .. فهم يسعون جاهدين .. لنزع عباءتك .. وهتك حجابك .. يستميتون لتحقيق غاياتهم .. ينفقون من أموالهم .. ويبذلون من أوقاتهم .. فهذه مجلة سافرة .. وتلك مقالة فاجرة .. وهذا برنامج يشكك في الحجاب

يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا ..

يريدون التمتع بالنظر إلى زينتك في أسواقهم .. والأنس برقصك في مسارحهم .. والتلذذ بجسدك على فرشهم .. وبخدمتك لهم في طائراتهم ..

فهم في الحقيقة يطالبون بحقوقهم لا بحقوقك ..

عجباً لهَم ..!! لم يعرفواً من حقَوق المرأة .. إلا حقَّ التبرج ونزع الحجاب .. وحقَّ قيادة السيارة .. وحقُّ السفر بلا محرم .. وحقَّ العملَ ومخَالطةِ الرجال .. وحقَّ الخروج في وسائل الإعلام .. إلى آخر تلك الحماقات التي يسمونها حقوقا ..

تباً لهم ۗ ..!! لم نسمعهم يوماً يطالبون بحقوق الأرامل والمعوقات .. أو

يطالبون الأبناء بحقوق الأمهات ..

يطالبون بالفساد .. ويظهرون أنهم يريدون رقي المجتمِع .. وهذا حال المنافقين .. فهم أحفاد عُبدَ الله بن أبي بن سَلُول .. رأسَ المنافقين في عهد رسول الله J ..

أَلُم ترِّي أَنه اتهم أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا .. وأشاع المقالة ورددها بين الناس .. وزعم أنه يريد إشاعة الفضيلة .. وهو في الحقيقة أستاذ الِرَّذيلة .. وموقَّد نارها .. أَلا تُرين أنه كان يشتري الإماء الجميلات ثم يأمُرهن بالبَّغاءَ والزنَا .. ليجمعَ الْمال من ذلك .. حتى فضحه الله في القرآن يقوله تعالى : (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) .. ُ

فهم يُرددونُ .. العباءة على الرأس تضايقك .. والثوب الطويل يثقل عليك .. والبنطال أسهل لمشيك .. وتغطية الوجه تكتم أنفاسك ..

قُوم أعجبوا بحضارة الكفار َ.. فظنوا أن الطريق إليها نزع الحجاب .. وتشمير الثياب ..

وًإن جولَة واحدة في إحدى مدن الغرب أو الشرق تكفي لإدراك هذه الحقيقة .. فالمرأة تشتغل حمالة حقائب في المطار .. وعاملة نظافة في الطريق .. ومنظفة حمام في الشركة ..

وإن كانت جميلة .. اشتغلت في مرقص أو بار .. فهذا سكير يعربد بها .. وذاك فاجر يعبث بجسدها .. والثالث يتخذها سلعة يتكسب منها .. فإذا قضوا حاجتهم منها صفعوا وجهها ..

وإذا كبرت ألقيت في دار العجزة التي هي أشبه بالسجون .. بل بالمقابر .. عجباً .. أهذه هي الحرية التي يعنونها ً..

والله لإن كنا نتألُّم لمصاب مُسلِمةً في الفلبين .. وأخرى في كشمير .. فإن المرأة هناك لا تجد من يتألم لها ..

\* \* \* \* \* \* \* \*

يقول أحد الأطباء :

كنت أدرس في بريطِانيا ..

وكانت جارتنا عجوزاً يزيد عمرها على السبعين عاماً ..

كانت تستثير شفقة كل من رآها .. قد احدودب ظهرها .. ورق عظمها .. ويبس جلها ..

ومع ذلك .. فهي وحيدة بين جدران أربعة ..

تدخل وتخرج وليس معها من يساعدها من ولد ولا زوج ..

تطبخ طعامها .. وتغسل لباسها ..

منزلُها كأنه مقبرة .. ليس فيه أحد غيرها .. و لا يقرع أحد بابَها .. دعتها زوجتي لزيارتنا ذات يوم ..

فِأَخبْرِتهَا زُوجَتي بأُن الإسلام يجعل الرجل مسئولاً عن زوجته .. يعمل من أجلها .. يبتاع طعامها ولباسها ..

يعالجها إذا مرضت .. ويساعدها إذا اشتكت ..

وهي تجلس في بيتها .. تجب عليه نفقتها ورعايتها .. بل وحماية عرضها ونفسها ..

فَإِذا رِزَقت بأُولاد .. وجب عليهم هم أيضاً برها .. والذلة لها ..

ومن عقها من أولادها نبذه الناس وقاطعوه حتى يبُرّها ..

فإن لم تكن المرأة ذات زوج وجب على أبيها أو أخيها .. أو وليها .. أن ير عاها ويصونها ..

كانت هذه العجوز .. تستمع إلى زوجتي .. بكل دهشة وإعجاب .. بل كانت تدافع عبراتها وهي تتذكر أولادها وأحفادها الذين لم ترهم منذ سنوات .. ولا يزورها أحد منهم .. بل لا تعرف أين هم ..

وقد تموت وتدفن أو تحرق وهم لا يعلمون .. لأنها لا قيمة لها عندهم .. أنهت زوجتي حديثها .. فِبقيت العجوز واجمة قليلاً .. ثم قالت :

في الحقيقة .. إن المرأة في بلادكم : ملكة .. ملكة ..

نعم والله .. أيتها الأخت الكريمة أنت عندنا ملكة ..

نعمُ ملكة ٌتسفكُ من أجلك الْدماء .. فمن قتل دون عرضه فهو شهيد .. وترخص لأجلك الأرواح .. وتنفق الأموال ..

\* \* \* \* \* \* \*

ولأنك ملكة مصونة أمر الرجال حولك أن يحفظوك .. وُقد يدقق الرجلُ على أمرأته .. فيأمرها أو ينهاهاً .. وهو إنما يريد نجاتها .. وانظري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. وقد جيئ إليه بمسك وعنبر من مصر .. ليبيعه ويجعل ثمنه في بيت مال المسلمين .. فقال رضي الله عنه : وددت أني وجدت امرأة جيدة الوزن .. تكسر هذا الطيب وتبيعه وتجعل المال في بيت مال المسلمين .. فقالت امرأته : أنا أفعل ذلك يا امير المؤمنين ..

قال : فافعلى ..

فأخذت النساء تأتيها .. وتكسر العنبر بيدها وتزن لهن وتبيع .. فكانت إذا التصق بيدها شيء من الطيب مسحته بخمارها .. فلما أقبل عمر في الليل .. ناولته المال .. فلما دنا منها .. شم فيها طيباً .. فقال : أشتريت من الطيب .؟ قِالت : لا .. قال : فمن أين هذه الريح ؟

قالت : كان يبقى في أصابعي فأمسحه بخماري ..

فقال : سبحان الله .. النساء يشترين بأموالهن .. وأنت تتطيبين من مال المسلمين .. ثم جبذ خمارها من على رأسها .. وقام إلى قربة معلقة في اِلسقف .. فصب منها على الخمار .. وأخذ يغسله ويعصره ويشمه .. فإذا أثر الطيب باق فيه .. فكشف البساط .. ثم جعل على التراب ماءً وأخذ يفركِ الخمار على الطين .. حتى ذهبت الرائحة .. فغسله ثم ألقاه إليها .. خوفاً عليها من دِقيق الحساب .. وأليم العذاب .. والله يقول : ( يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ..

\* \* \* \* \* \* \* \*

والمجتمع قسمان .. داخلي وخارجي .. فالرجل يقوم على القسم الخارجي فيعمل ويكتسب .. ويبني البيت .. ويعالج المريض .. ويطعم الجائع .. ويقود السيارة .. ويبيع ويشتري ..

والمرأَة تربيّ الْأُولَاد .. ُ وتقوم على حاجة البيت .. ولا يصح الخلط بينهما ..

بل كل فيما يخصه ..

أَلاَّ ترى إِلَى مَا أُخرِجِهِ البيهقي في الشعبِ : أن أسماء بنت يزيد أتت النبي صلى الله عليه وسلم .. وهو بين أصحابه فقالت : بأبي أنت وأمي .. إني وافدة النساء إليكَ .. واعلَم - نفسي لك الفداء - أما إنَّه ما من امْرأة كاتَّنة في شرِق ولا غرب .. سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع .. إلا وهي على مثل رایی ..

إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء .. فآمنا بك .. وبإلاهك الذي أرسلك .. وإنا معشر النساء محصورات مقصورات .. قواعد بيوتكم .. ومقضى شهواتكم .. وحاملات أولادكم ..

وإنكم معاشر الرجال .. فضلتم علينا بالجمعة والجماعات .. وعيادة الْمرضى .. وشهود الجنائز .. والحج بعد الحج .. وأفضل من ذلك الجهاد في

سبيل الله ..

وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً .. حفظنا أموالكم .. وغزلنا أثوابكم .. وربينا أولادكم ..

فما نشارككم في الأجر ياً رسول الله ؟

فالتفت الُّنبي صلَّى الله عليه وسلم إلى أصِحابه بوجهه كله ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه ؟ قالوا: لا ..

فاِلتفت صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها : انصرفي أيتها المرأة .. وأعلمي من خلفك من النساء .. أن حسن تبعل إحداكن لزوجها .. وطلبها مرضاته .. واتباعها موافقته .. تعدل ذلك كله .. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر .. فرحاً واستبشاراً .. نعم كلٌ في مجاله .. المرأة مملكتها بيتها .. فهي فيه ملكة .. وزوجها ملك .. وأبناؤهم الرعية ..

ولكن قد تخرق هذه القاعدة .. عند الحاجة ..

فُفي طبقات ابن سعد .. أن أم عمارة رضي الله عنها خرجت مع جيش المسلمين إلى معركة أحد .. تسقي الماء وتداوي الجرحى .. لكنها لما اشتد القتال .. وفرت جموع من المسلمين ..

فنظرت أم عمارة .. فرأت المسلمين يفرون .. والكفار يصولون ويجولون .. وما ثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضارب بسيفه .. وليس حوله إلا عشرة من أصحابه .. فسلت سيفاً .. ثم أقبلت تشتد حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم .. تذب عنه .. والناس يمرون به منهزمين .. وهي ليس معها ترس تدفع عن نفسها ضرب السيوف .. فمر رجل معه ترس .. فقال له صلى الله عليه وسلم : ألق ترسك إلى من يقاتل .. فألقى الرجل ترسه .. فأخذته أم عمارة فجعلت تترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ووقفت على قدميها تقاتل .. فأقبل رجل على فرس فضربها بالسيف فاتقته بترسها .. فلم يصنع سيفه شيئاً .. وولى الرجل فضربت عرقوب فرسه .. فوقع على ظهره .. وهجمت عليه .. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بابنها : أمَّك أمك .. فأقبل ولدها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بابنها : أمَّك أمك .. فأقبل ولدها فعاونها عليه حتى قتلته ..

وفي هذه الأثناء .. أقبل فارس من الكفار .. إلى ولدها بين يديها .. فضربه على كتفه الأيسر .. فكادت يده أن تسقط من أصلها .. وجعل الدم ينزف .. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الدماء تجري على ثيابه ..

فصٍاح به وقال : اعصب جرِحك ٍ..

فأخرَّجت أَم عُمارة .. خرقاً قد أعدتها للجرحى .. فربطت جرح ولدها .. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما .. فلما أحكمت جرحه .. ضربت كتفه وقالت : انهض بُنيَّ فضارب القوم ..

فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صبرها وأخذ يقول : ومن يطيق ما تطيفِين يا أم عمارة ..

وفجأة القبل عليها الرجل الذي ضرب ابنها .. فقال صلى الله عليه وسلم : هذا ضارب ابنك يا أم عمارة ..

فاعترضت له فضربت ساقه فبرك على الأرض وهو ينتفض .. فأقبلت تضربه بالسيف حتى مات ..

فقالً صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي أظفرك .. وأقر عينك من عدوك .. وأراك ثأرك بعينك ..

ثم أقبل عليها أحد الكفار فضربها على عاتقها ضربة غرت في جسدها .. والنبي صلى الله عليه وسلم .. يضارب القوم ويلتفت إليها .. فلما رأى جرحها .. صاح بولدها قال : أمك .. أمك .. اعصب جرحها .. بارك الله عليكم من أهل البيت .. مقام أمك خير من مقام فلان وفلان .. رحمكم الله أهل البيت .. ومقام زوج أمك خير من مقام فلان وفلان .. رحمكم الله أهل البيت ..

... فالتفتت إليه أم عمارة وقالت وهي تصارع ألمها : ادع الله أن نرافقك في الجنة .. فقال : اللهم إجعلهم رفقائي في الجنة ..

قالت أم عمارة : فُما أبالي ما أصابني من الدنيا ..

فكان صلى اللّه عليه وسلم يقول بعدّها : عن يُوم أحد : ما التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أرى أم عمارة تقاتل دوني ..

نعم جرِّحتُ أم عَمارة بأحدَّ اثني عَشرَ جُرحاً .. وشهدت بعدها قتال مسيلمة الكذاب .. فجرحت أحد عِشر جِرحا .. وقطعت يدها ..

فرضي الله عنها .. تعلم أن الأصلَ بقاؤها في بيتها ترعى أولادها .. ولكن لما احتاج إليها الدين نصرته بجسدها كما نصرته بمالها ..

وكذلك الرجل .. الأصل أنه يكدح خارج البيت ويرتاح داخله .. ولكن قد تخرق هذه القاعدة .. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياناً .. كان يخصف نعله .. ويفلي ثوبه .. ويكون في حاجة أهله ..

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

وكلما كانت المرِإَة بربها أعرف .. كانت منه أخوف ..

فَإِذا قارفت ذنباً أَو معَصية .. رجعت إلى ربها تائبة مفضية ..

تخَاف مَن ويلات الَذنوب .. وتتَرك لذُة عيشُها .. في سبيل أن تلقى ربها وهو راض عنها ..

فيغفر الله ذنبها..ويستر عيبها..وهو الذي يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه.. في الصحيحين :

أنَّ امرأة من الصحابيات .ِ. كانتِ متزوجة في المدينة ..

وسوس لها الشيطان يوماً .. وأغراه برَجل فخلا بها عن أعين الناس .. وكان الشيطان ثالثَهما .. فلم يزل يزين كلاً منهما لصاحبه حتى زنيا ..

فلما فرغت من جرمها .. تخلى عنها الشيطان ..

فبكت وحاسبت نفسها .. وضاقت حياتها .. وأحاطت بها خطيئتها .. حتى أحرق الذنب قلبها ..

فجاءت إلى طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم .. ووقفت بين يديه .. ثم صاحت من حرّ ما تجد .. قالت :

 $_{\mathrm{n}}$ يا ٍرسول الله .. زنيت .. فطهرني ..  $_{\mathrm{n}}$ 

فأعرض عنها .. فجاءت من شقه الآخرَ .. فقالت : يا رسول الله .. زنيت .. فطهرني ..

فأعرضُ عنها لعلها أن ترجع فتتوب بينها وبين الله ..

فخرجت .. من ِعنده .. والذنب يأكل فوادها ً..

فلم تطق صبراً ..

فلماً جلس صلَى الله عليه وسلم في مجلسه من الغد فإذا بها تقبل عليه .. فتقول : يا رسول الله .. طهرني .. فأعرض عنها .. فصاحت من حر فؤادها .. قالت : يا رسول الله .. لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزاً .. والله إني لحبلي من الزنا ..

فالتفت إليها J .. ثم قال : أما لا فاذهبي حتى تلدي ..

فخرجت من المسجد .. ومضت إلى بيتها .. تجر خطاها .. قد كبر همها .. وضعف جسدها .. ودمعت عينها ..

ذهبت تعد الساعاتِ والأيام .. والآلام تلد الآلام ..

فلما مضت تسعة أشهَر .. ضربَها المخاض .. فلم تزل تتلوى من الألم حتى ولدت ..

فُلما ولدت .. لم تنتظر نفاسها .. بل .. قامت من فراشها .. وحملت وليدها في خرقتها ..

ثم مضت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ثم وضعته بين يديه .. وقالت : هذا قد ولدته يا رسول الله .. فطهرني ..

فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها .. فَإِذَا هَي في تعبها ونصبها .. ونظر إلى وليدها فإذا هو صبي في مهده .. يتلبط بين يدي أمه ..

فقال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه .. فذهبت .. وغابت سنتين كاملتين .. عاشتها مع فلذة كبدها .. يتقلب في حضنها ..

تغسل وجهه بدمعاتها .. وتودعه بنظراتها ..

فلما فطُمتُه من الرّضاع .. لَفت عليها ثيابها .. ثم خرجت بولدها من بيتها .. وناولته في يده كسرة خبز .. ثم أتت به يمشي معها .. حتى وقفت به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

فقالت : هذا يا نبي الله .. قد فطَمته .. وقد أكل الطعام .. فطهرني .. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم .. الصبي إلى رجل من المسلمين .. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها .. وأمر الناس فرجموها حتى ماتت .. نعم ماتت ..

لكنها .. غسلت وكفنت .. وقام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها .. وهو يقول :

لقد تابت توبة .. لو تابها سبعون من المدينة لقبل منهم .. هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ..

ماتت .. وجادت بنفسها في سبيل الله ..

ماتت .. فطوبى لها .. وقعت في الزنى .. وهتكت ستر ربها .. وشهدت الملائكة الكرام .. واطلع الملك العلام ..

لكنها لما ذهبت اللذات .. وبقيت الحسرات ..

تذكرت يوم تشهد عليها أعضاؤها التي متعتها بالزنا..

رجلهًا التي مشت بها. يدها التِي لمست بها.. لسَانها الذي تكلمت به.. بل تشهد عليها .. كل ذرة من ذراتها .. وكل شعرة من شعراتها ..

تذكرت حرارة النيران .. وعذاب الرحمن ..

يوم يعلق الزناة بفروجهم في النار.. ويضربون عليها بسياط من حديد.. فإذا استغاث أحدهم من الضرب.. نادته الملائكة : أين كان هذا الصوت وأنت تضحك.. وتفرح.. وتمرح.. ولا تراقب الله ولا تستحي منه..!! وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال : ( يا أمة محمد.. والله إنه لا أحد أغير من الله.. أن يزنى عبده.. أو تزني أمته.. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم.ـ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ) .. فتابت توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ..

جاءت إليه ونار الجوف تستعرُ \* \* ودمعة العين لا تنفكَّ تنهمرُ فأَقبَلتَ وُرَسُولُ اللهُ فَي حِلَقٍ \* \* من صحبه وفؤاد الدهر مُفْتخَرُ قالت له : يا رسول الله معذرةً \* \* ينوء ظهري بذنبٍ كيف يُغِتفرُ!! فجال عَنهاً وأَغَضى عن مقالتها \* \* وللتَمعُّر في تَقطِيبه أثرُ قِالت وللصِدق في ۚ إقرارها شَجنٌ \* \* والصّمت يطّبق والأحداث تُختصرُ أصبت حدّاً فطّهّر مُهجَّةً فنيت \* \* وشأهدي في الحشّا، إن كُذب الخبرُ ـ فِقال عوديٍّ.. وكُوني للجنين تُقمَّ \* \* قَللجنين حقوقٌ مالها وزرُر ما أودعت سَجّن سَجّانٍ وكافلها \* \* تقوى الإله . . فلاً سُوطٌ ولا أُسرُ حتَّى إذا حان حينٌ وأُنقَصَى أُجلٌ \* \* وَقَد تقرح منها الخدُّ والَّبصرُ حلّ الْمخاض فَهاجَت كُلّ هائَجة \* \* مثلَ الأسير انتشَّى والقيدُ ينكسُرُ فأقبلت .. يا رسول الله : ذا أجلي \* \* طال العناء وكسري ليس ينجبرُ فقال قولة إشفاق ومرحمةٍ \* \* والقلب منكسرٌ ، والدَّمع ينهَّمرُ غَذِّي الوليدُ إلى سنًّ الْفطَّام فَقد \* \* جرت له بالحَّقوق الآَّيُ وْالسُّورُ ا حَّتي إَذا مَا انقضت أيام مُحنتها \* \* تكأد لولا عرى الْإيمانُ تنتَحرُ جاءت به ورغيف الخبز في يده \* \* وليس يعلُّم ما الدنيا وما القدرُ !! قالت: فديت رَّسول الله ۚذا أُجلي \* \* قِد ملَّني الصبر،والعقبي لمن صبروا فقال: من يكفلُ الْمولود من سعّةٍ \* \* أنا الرفّيق له.. ياً سعد من طّفرواً!ً! ُ فاستله صاحب الأنصار في فَرحٍ \* \* وحَازُ أَفضل فوزِ حازه بشرُ كأنما الروح من وجدانها انتزعت \* \* يا للأمومة . . والآهات تنفجرُ وكفكفتُ دَمعةً حَرّى مُودِّعةً \* \* وللأسى صُورةٌ من خلفها صورُ ا واستبشرت بعبير التوب واغتسلت \* \* كما ينقي صلاد الصخرة المطر سَارِت إِلَى جِنةِ الْفَرِدُوسِ فَابِتِسمِت \* \* لها الربِّي والنعيم الخَالد النَضِر وجنَّةُ الخلد تجلو كلُّ بائسةٍ \* \* يحلو إليْها الصِّني والجوع والسهر إِنَّ غرِّها طائف الَّشيطان في زمنٍ \* ۚ \* فلُّم تزل بعدُّها تعلُّو وتنتصُّر

\* \* \* \* \* \* \*

هكذا كانت النساء .. رجاعات توابات .. فهل لك أن تتأملي نساء اليوم .. كم منهن انزلقت قدمها في المعصية .. بل صال حولها الشيطان وجال .. حتى أخرجها من الإسلام .. وألحقها بعباد الأصنام .. فتركت الصلاة .. وقد قال صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة .. فمن تركها فقد كفر .. وانتقلي معي إن شئت .. إلى هناك .. انتقلي إلى الدار الآخرة .. ثم تأملي

وانتقلي معي إن شبت .. إلى هناك .. انتقلي إلى الدار الأخرة .. د ما قصه الله علينا من خبر أهل الجنة وأهل النار .. فبينما أهل الجنة فيها يتنعمون .. وعلى أسرتها يتقلبون ..

إذ تساءلوا عن أصحّاب لهم كانوا في الدنيا .. على معصية للرحمن .. ما حالهم وخبرهم .. فتخبرهم الملائكة أنهم في النار يصطلون .. ومن زقومها ينجرعون .. ومع شياطينها يسلسلون .. عندها يشرف أهل الجنة ينظرون

إليهم ويسألونهم .. ما سلككم في سقر ؟ .. قال الله : ( كُلُّ نَهْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ \* فِي جَنَّاتٍ

يَتَسَاءلُونَ \* عَن الْمُجْرِمِينَ \* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ) ؟

نَعم .. مَا سَلككُم في سَقر ؟ فَاسَمعي الجَوابِ .. ذَكْرُوا أَربعة أَسبابِ أَدخٍلِتهم إلِى النِارِ ,. ( قَإِلُوا ) .. أُولاً : ( لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) ..

ثانياًٍ : ( ۚ وَلَهِمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) ..

ثالثاً : ( وَكُنُّا نَخُوضُ مَٰعَ الّْخَائِصِّينَ ) .. نعم كنا نخوض مع الخائضين .. نفعل ما يفعله الناس .. إن تركوا الصلاة تركنا .. وإن عصوا عصينا .. وإن غنوا غنينا .. وإن دخنوا دخنا .. وإن ناموا عن الصلوات نمنا .. وإن عقوا والديهم عققنِا .. نخٍوض مع الخائضين ..

رابعاً : ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ .. ما كنا نؤمن به إيمان من يردعه خوف الآخرة عِن مِعاصيه ..

( حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ) ..

قَالَ الله : ( فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) .. نعم والله لو اجتمع الأنبياء عليهم السلام .. ومعهم الملائكة الكرام .. وشفعوا لكافر ليخرجوه من النار .. ما قبل الله منهم .. فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين ..

\* \* \* \* \* \* \* \*

وبعض الفتيات قد يجرها الشيطان .. إلى سبيل الرذيلة .. بسماع الغناء .. والتعلق بالفحشاء ..

وقد قال تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) كان ابن مسعود Z يقسم بالله أن المراد به الغناء .. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام

رُبِي اللهِ عَلَى وَالْحَرِيرِ والْخَمَرِ والْمَعَارِفُ " .. يُستَحلون الْحَرِ والْحَرِيرِ والْخَمَرِ والْمَعَارِفُ " ..

وصح عند الترمذي .. أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف " ..

. ونص العلماء على تحريم آلات اللهو والعزف .. والتحريم يشتد والذنب يعظم إذا رافق الموسيقي غناء ..

يعتم إذا ربيط الموانية عندما تكون كلمات الأغاني عشقاً وحباً وغراماً ووصفاً للمحاسن ..

بل هي مزمار الشيطان.. الذي يزمر به فيتبعه أولياؤه.. قال تعالى : { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك }.. وقال ابن مسعود : الغناء رقية الزنا.. أي أنه طريقُه ووسيلتُه.. عجباً.. هذا كان يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجواري والإماء المملوكات.. يوم كان الغناء بالدفّ والشعر الفصيح.. يقول هو رقية الزنا.. فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا.. وقد تنوّعت الألحان.. وكثر أعوان الشيطان.. فأصبحت الأغاني تسمع في السيارة والطائرة.. والبر والبحر..

بلُّ حتى الساعات والأجراس وألعاب الأطفال والكمبيوتر وأجهزة الهاتف ..

دخلت فيها الموسيقي ..

والأغاني ُطريق ُلنشر الفاحشة .. وإثارة الغرائز .. فما يكاد يُذكر فيها إلا الحب والغرام.. والعشق والهيام..

بالله عليك ..

هل سمعت مغنياً غنى في التحذير من الزنا ؟ أو غض البصر ؟ أو حفظ أعراض المسلمين ؟!! أو في الحث على صوم النهار .. وبكاء الأسحار ..

كلا.. ما سمعنا عن شيء من ذلك..

\* \* \* \* \* \* \* \*

بل أكثرهم يدعو إلى العشق المحرم .. وتعلق القلب بغير الله .. بل قد يجر إلى الداهية العظمى .. وهو عشق الفتاة لفتاة مثلها .. و الإعجاب بها .. ومصاحبتها ..

نعُم .. تحبهًا .. لاَ لأنها قوّامة ليل .. أو صوامة نهار .. لا ولكن لجمال وجهها .. وملاحة بسمتها ..

تعجبها حركاتها .. وتثيرها ضحكاتها ..

تفتن بابتسامتها .. وتانس بمجالستها ..

بل.. وتعجب منها بكل شيء وإن كان قبيحاً ..

وبعض الفتيات قد تتساهل بمثل ذلك.. بل قد يظهر منها ما يدلّ على استدعائها لذلك..

فكم نرىّ من الفتيات المائعات في حركاتهن وضحكاتهن .. بل وأسلوب الكلام.. وطريقة المشي..

إضافة إلى لبس الثياب الضيقة .. والتغنج والدلال .. وكثرة اللمسات والقبلات إ. وتبادل الرسائل العاطفية .. والهدايا الشيطانية ..

نرى أحياناً هذه المظاهر في بعض المدارس .. والكليات ..

فلُماذا تفعل الفتاة ذلك ً.. بسبب الإعجابُ والعشِّق والمحبة ..

وهذا هو الشذوذ عن الفطرة .. وهو مؤذن بنزول العذاب الذي نزل على قوم لوط ..

فماذا فعل قوم لوط ؟

اكتفى رجالهم برجالهم .. ونساؤهم بنسائهم .. وقد ذكر الله خبر هؤلاء الفجار في القرآن .. وأن لوطاً صاح بهم وقال { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } .. وإذا وقعت هذه الفاحشة.. كادت الأرض تميد من جوانبها.. والجبال تزول عن أماكنها..

ولم يجمع الله على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوطٍ.. فإنه طمس أبصارهم.. وسوِّد وجوههم.. وأمر جبريل بقلع قراهم من أصلها ثم قلبها عليهم.. ثم خسف بهم.. ثم أمطِر عليهم حجارة من سجيلٍ..

قال عز من قائل : { فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل }

فجعلُهم آيَّة للعالمين.. وموعظة للمتقين.. ونكالا للمجرمين..

إن في ذلك لآيات للمتوسمين..

أخذهم على غرة وهم نائمون.. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون..

نعم.. ذهبت اللَّذَاتَ.. وأعقبِت الحسرات.. وانقضٍت الشهوات..

تمتعوا قليلاً.. وعذبوا طويلاً.. وأعقبهم عذابا أليماً..

ندموا والله ولا ينفع الندم.. وبكوا بدل الدموع الدم..

فلو رایتهم والنار تشوی وجوههم..

وتخرج من أفواههم وأنوفهم..

وهم بين أطباق الجحيم.. يشربون كؤوس الحميم..

ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون.. ذوقوا ما كنتم تكسبون..

{ إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون } وما هي من الظالمين ببعيد..

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه فيما رواه الترمذي :

( إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط )..

وصح فيما رواه ابن حبان : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط.. لعن الله من عمل عمل قوم لوط.. لعن الله من عمل عمل قوم لوط )..

وصحٌ في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عِمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )..

أما الصحابة فكانوا يحرقون اللوطية بالنار..

وقال ابن عبِاس رضي الله عنهما : اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزیرا..

ومن كانت قد أسرفت على نفسها .. ووقعت في شيء من ذلك.. فلتسارع

إلى التوبة والاستغفار.ٍ. والإِنابة إِلى ِالعزيز الِغفار..

{ قُلْ يَا ۚ عِبَادِيَ الَّذِينَ ۗ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا ٕ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةٍ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ ۚ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ \* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ بِوَأَسْلِمُواۚ لَهُ مِنْ قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ الْغَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ \* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم لِّين قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنَّتُمْ لَا تَشْغُرُونَ } ...

نعم .. توبي إَلِي الله .. مزقي ما عندك من رسائل وأرقام .. وأتلفي الصور والأشرطة والأفلام ..

أَثْبتي أَن حبكُ للرحمن أعظم من كل حب .. أثبتي أنك تقدمين طاعة الله على طاعة الهوى والشيطان ..

ومن اتباع الهوى .. والشيطان .. تكلف الفتاة في تزيين مظهرها .. ولو كان في ذلك التعرض للعنة الله ..

ومن ذلك نمص الحواجب وترقيقها.. إما بالنتفٍ أو الحلق ..

وَهُو تحقيق لوعيد الشيطان لما قال لربه: ( لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا هَفْرُوضًا \* وَلأَصِلْنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا فُلْيَعَا \* يَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أُوْلَـئِكَ مِأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أُوْلَـئِكَ مِأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أَوْلَـئِكَ مِأْوَاهُمْ جَمَّانٍ وَلاَ يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أَوْلَـئِكَ مِأْوَاهُمْ جَمَّانٍ وَلاَ يَعِدُهُمُ الشَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا \* وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ عَلَيْ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ عَلَيْ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قَلَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قَلاً ) ..

والنمص تعرض للعنة الله .. فقد صح عند أبي داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات لخلق الله ..

ُسبحان الله .. كُيف تفعليُن ما يعرضك للُعنة الله .. وأنت تسألين الله المغفرة والرحمة في الصلاة وخارجها .. أليس هذا تناقضاً بين قولك وفعلك ٢

تطلبين الرحمة وتفعلين ما يطردك منها ..

إنِ هذا ِلشيء عجاب !!

وأفتى أهل العلماء الربانيون بتحريمه .. وبين يدي أكثر من عشرين فتوى بتحريمه ..

فمن مقتضى إيمانك بالله .. طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر .. بل إن النمص من التشبه بالكافرات ومن تشبه بقوم فهو منهم .. والله يقول يوم القيامة : ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) .. أي أشباههم ونظراءهم .. ومن أحب قوماً حشر معهم ..

ولا تقولي كثيرات يفعلن ذلك ..

فكثيرات أيضاً يعبدن الأصنام .. فهل تعبدين معهن ..

وكثيرات يعلقن الصليب .. فهل تفعلين مثلهن ..

إن كثرة العاصيات لا تعذرك عند الله ..

فانت مسئولة عن عملك ..

وكما كنت في ظهر أبيك وحدك .. ثم في بطن أمك وحدك .. ثم ولدت وحدك ..

فإنك تموتين وحدك .. وتبعثين يوم القيامة وحدك .. وتمرين على الصراط وحدك .. وتأخذين كتابك وحدك .. وتُسألين بين يدي الله وحدك.. قال الله : { إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا } ..

وختاماً .. أيتها الجوهرة المكنونة .. والدرة المصونة .. أهمس في أذنك بكلمات .. أرجو أن تصل إلى قلبك قبل أذنك ..

لا تغتري بكثرة العاصيات .. لا تغتري بكثرة من يتساهلن بالحجاب ..

ومغازلة الشباب ..

أَو يتعلَقن بالعشق والهيام .. ومقارفة الحرام .. همهن المسرحيات والأفلام .. يعشن بلا قضية ..

فنحن – بصراحة - في زمن كثرت فيه الفتن .. وتنوعت المحن .. فتن تفتن الأبصار .. وأخرى تفتن الأسماع .. وثالثة تسهل الفاحشة ..

ورابعة تدعوا إلى المِال الحرام ..

حتى صار حالنا قريباً من ذلك الزمان .. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما : ( فإن وراءكم أيام الصبر .. الصبر فيهن أجر خمسين منكم .. يعمل الصبر فيهن أجر خمسين منكم .. يعمل مثل عمله .. قالوا : يا رسول الله .. أو منهم .. قال : بل منكم .. ) .. حديث

وإنما يعظم الأجر للعامل الصالح في آخر الزمان .. لأنه لا يكاد يجد على الخير أعواناً .. فهو غريب بين العصاة .. نعم غريب بينهم .. يسمعون الغناء ولا يسمع .. وينظرون إلى المحرمات ولا ينظر .. بل ويقعون في السحر

والشرك .. وهو على التوحيد ..

وَعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : بدأ الإسلام غريباً .. وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء .. نعم طوبي للغرباء .ِ.

وعَند البخاري : قال صلى الله عليه وسلّم : إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي

بُعِده شر منه حتى تلقوا ربكم ..

وأخرج البزار بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين .. إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة .. وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة .. نعم .. من كان خائفاً في الدنيا .. معظماً لجلال الله .. أمن يوم القيامة .. وفرح بلقاء الله .. وكان من أهل الجنة الذين قال الله عنهم : { وَأُقْبَلَ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ \* قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ \* فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ \* إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ

َ قَمَنَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَدَابُ السَّمُومِ ۚ ۚ إِنَّا كَنَا مِنَ قَبَلَ تَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْ الرَّحِيمُ } ..

أما من كان مقبلاً على المعاصي .. همه شهوة بطنه وفرجه .. آمناً من عذاب الله .. فهو في خوف وفزع في الآخرة .. قال الله : { تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ } ..

فتوكلي على الله إنك على الحق المبين ..

ولا تغتري بكثرةِ المتساقطات .. ولا ندرةِ الثابتات ..

## ولا تستوحشي من قلة السالكات ..

\* \* \* \* \* \* \*

أسأل الله أن يحفظك بحفظه .. ويكلأك برعايته .. ويجعلك من المؤمنات التقيات .. الداعيات العاملات .. ولسوف تبقين أختاً لنا .. وإن لم تستجيبي لنصحنا .. نحب لك الخير .. ولسوف ندعوا الله لك آناء الليل .. وأطراف النهار .. فثقتنا أنك يوماً ما ستعودين إلى رشدك .. وأملنا أن الله لن يضيع جهدنا معك .. وما توفيقنا إلا بالله ..